



## نتج الأندلس

رسوم إبراهيم سمرة

بقلم عبد الحميد عبد المقصود





كَانَ الْفَتْحُ المَرْبِيِّ الْمُبَارِكُ لِبِلادِ الْمَغْرِبِ فَاتِحَةً خَيْرٍ لأُورِيًّا؛ فَقَدْ مَهُدَ هَذَا الْفَتْحُ الطَّيِقِ أَمامَ الْجُيُوشِ الْمَرْبِيَّةِ الرَّاحِفَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ الْعَرْبِيِّ، وَالْمُنْجِهِةَ نَحْوَ عَرْبِ الْفَارَةِ الأُورِيَّةِ؛ فَضَهدتُ بِلاَدُ الأَنْدَلُسِ كَثِيرًا مِنَ الْمَعَارِكُ وَ الْحَصَلاتِ الَّتِي قَادَمَا نَقَرٌ مِنْ حِيرَةَ قَادَةَ الإِسْلامِ المُظْمَاء . .

مِنْ هَوُلاَءِ الْقَادَةِ الْقَائِدُ الْعَرَبِيُّ الْمُسْلِمُ (مُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ) حَاكِمُ مَدينَة الْقَيْرُوانِ ، عَاصِمَة الدُّوْلَة الإِسْلامِيَّة فِي بِلادِ الْمُفْرِبِ .. وَالْقَارِسُ الْمُسْلِمُ الشَّجَاعُ (طَارِقَ بْنُ زِيَادِ) الَّذِي تَوَلِّي حُكُمْ مَدِينَةِ (طَنْجَة) المُغْرِيَّةِ بَعْدَ فَتْحَهَا عَلَى يَد قَائِدِهِ (مُوسَى بْنِ نُصَيِّرٍ) وَ إِسْلامِ أَهْلِهَا مِنَ الْبَرْيَرِ .. .

وَ كَانَ (طَارِقٌ) بالإضافة إلَى ذَلكَ قَائدًا منْ أَبْرَع قُوَّاد (مُوسَى بْن نُصْير).







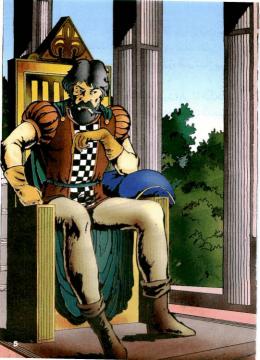

وَيَمْلَمُ الْفَائِدُ (طارِقَ بُنُ زِيَاد) فِفَطْنَتِهِ وَ ذَكَائِهُ أَنْ جَارَهُ (يُولِيَانَ) حَاكِمَ مَدينَة (سَبُّئَة) بِرَغْمِ تَظَاهُرِهِ بِإِيَّدَاءِ الطَّاعَة وَ الْوَلاءِ لَلْمَلِكِ (لَذَرِيق) فَإِنَّهُ يُكِنُّ لَهُ حِقْدًا دَفِينًا ، وَيَتَنْظِرُ بِفَارِغِ الصَّبُرِ قُدُّومَ الْيَوْمِ اللّذِي سَيَشَأَرُ فِيهِ مِنَ المُلك (لَذَرِيق) حَاكِم بلاَد الأَنْدَلُسُ ...

وَيَرْجِعُ سَبَبُ الْحَقَّدُ الَّذِي يُكِنَّهُ أَيُولْيَانًا) لـ (لَذَّرِيق) إِلَى أَنَّ (يُولْيَانَ) قَدْ أَرْسَلَ ابْنَتَهُ الْجَمِيلَةَ (فُلُورْنُدَا) لِتَطْلُبَ الْعِلْمَ فِي بَلاَطِ (لَذْرِيقَ) فَأَعْجِبَ بِهَا وَاعْتَدَى عَلَيْهَا . .

وَيَنْتَهِزُ (طَّارِقَ) فُرْصَةَ الْحِلاَف بَيْنَ (يُولْيَانَ) و (لَذَّرِيق) فَيُسَارِعُ بِعَقْدِ صُلِّح مَعَ جَارِهِ (يُولْيَانَ) . . ثُمَّ يُوطَّدُ عَلاقَتَهُ بِهِ ، فَيُصْبِحَانِ صَدِقَيْن حَسَنَّة









وَ يُصْدِرُ (طَارِق) أَوَامِرَهُ إِلَى قُوادِ جَيْشِهِ بِإِخْرَاقِ جَمِيعِ السُّفْنِ وَ الْمُرَاجِبِ
النِّي عَبَروا فِيهَا ، حَتَّى لا يُفَكِّر أَحَدُ مِنْ جُنُودِهِ فِي الْفِرَارِ أَوِ الشَّرَاجِّعِ أَوِ
الاُسْحِبَ مِنْ مَيْدانِ الْفِتَالِ مَقْقَلُونَ عَلَى قِتَالِ عَدُومِمْ ، وَلَيْسِ آمَامَهُمْ سِوَى
الاَسْتِبْسَالِ فَوْقَ رَبُوعَ النَّصْرِ ، أَوِ الشَّهَاوَةِ فِي سَبِيلِ نَشَرِ دِينِ اللَّهِ
وَرَتُّعْ رَايَةِ الإِسْلامَ فَوْقَ رَبُوعَ أَسْبَالُهَا .

وَّ بَعْدَ ۚ أَنَّ عَبُّا َ طَارِقَ جُّنُودَهُ بِالإِيَّانِ وَ الْحَمَاسِ ، قَادَهُمْ إِلَى قَرْيَة (قُرُطَاجِنَة) فَتَصَدَّى لَهُمْ جُنُّودُ الأَنْدَلُسِ ، فَاشْتَبَكَ مَمَهُمْ جُنُودُ الإسلامِ ، وَاشْتَدَّ الْفَتَالُ بِيْنَ الْفَرِيقِيْنِ . .





وَيِرَفْمِ وَلَهُ عَدْدِ جُنُودِ طَارِق ، وَضَالَة تَسْلِيحِهِمْ ، وَهَنَّ تَمَكُنُوا مِنْ هَوَيَة جُنُودِ الأَنْدَلُسِ ، وَالْتَوْعُوا مِنْهُمْ غَنَائِمَ كَفِيرَةً ، كَانَ أَهَمُهَا الْحَيْلُ الَّهِي كَانَ يَخْتَاجُ إِلَيْهَا طَارِقَ لَتَذَجِم جَنِيْهِ بِالْفِرِسِينَ ، كَانَ أَهَمُهَا الْحَيْلُ الَّهِي كَانَ يَخْتَاجُ إِلَيْهَا طَارِقَ لَتَذَجِم جَنِيْهِ بِالْفِرْسِينِ اللهِ الْفِرِسِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وتَصِلُ الأَخْبَارُ سِسُرَعَة إِلَى (لَذَّرِيق) مَلكِ الأَسْبَانِ (وَالَّذِي كَانَ فِي ذَلكَ الْوَصِّلُ الأَخْبَارُ سِسُرَعَة إِلَى (لَذَّرِيق) مَلكِ الأَسْبَانِ (وَالَّذِي كَانَ فِي ذَلكَ الْوَقْتِ فِي الْمَاصِمَة (طُلْيُطِلَّة) يُعدُّ أَلْفَالُهُ وَالْفَضَبُ ، وَيُصَدِّرُ أَوَامِرُهُ إِلَى جَيْشِهِ الْمُكَوِّنُ مِنْ حَمْسِينَ أَلْفًا بِسُرْعَة الشَّحَرُّكِ لِمُقَابَلَة جَنُّود الْإِسْلامِ حَارِجَ الْمُطَلَّة) ... الْعَاصِمَة (طُلْيُطلَة) ...

وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ تَصِلُ إِمْدَادَاتُ لِجَيشِ (طَارِق رَمِنْ قَائده (مُوسَى بْن نُصَيْر) اسْتعْدَادًا لهَذَا اللَّقَاء الْمُرْتَقَب بَيْنَ جُنُودِ (لَذْريق) وَجُنُود (طَارق) وتَتَراءَى عَلَى الْبُعْد جُمُوعُ جَيْش (لَذْريق) وَهِي تَزْحَفُ بأَعْدَادهَا الْمَهُولة ، فَيَدُبُ الْحَوْفُ وَالْفَزَعُ فِي نُفُوسِ جُنُود (طَارِق) لِمَا رَأَوْهُ مِنْ كَثْرَة عَدُّوَّهمْ ، وَتَفَوُّقه في الأسْلحَة وَالْعُدَّة فَلَمَّا رَأَى (طَارِقُ) ذَلكَ منْ جُنُوده سَارَعَ يَبُثُّ الطَّمَأْنينَةَ وَالْحَمَاسَ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَوَقَفَ فِيهِمْ خَطِيبًا وَقَالَ كَلَمَتَهُ الْحَاسِمَةَ الشُّهِيرَةَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ : أَيِّنَ الْمَفَرُّ . . الْعَدُوُّ أَمَامَكُمْ ، وَالبَحْرُ مِنْ خَلْفَكُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ وَاللَّه إلا الصَّدْقُ وَالصَّبْرُ ». وَتَعْمَلُ خُطْبَةُ طَارِقَ عَمَلَهَا في بَثُ رُوح الْحَمَاس رالإسلام ، وَالاسْتَبْسَال في نُفُوس جُنُود / يَمْلَوُهَا الإِيَانُ رْفَيَسْتَعدُونَ للقَاء عدُوِّهمْ بقُلُوب ﴿ وَالرَّغْبَةُ فِي تَحْقِيقِ النَّهِلْرِ .

وَتَمَواءَى لِهِ (لَذَّرِيق) عَلَى الْبُمْدِ طَلَائِعُ جَيْشِي الإِسْلاَمِ ، فَيُرْسِلُ رِجَالَهُ لِلاسْتِطْلاَعِ وَالشَّجَسُسِ ، لِمَحْرِفَةَ حَجْمِ جَيْشِ الإِسْلامِ وَتَفْدِيرِ مُعدَّاتِهِ وَاسْتِمْدَادَاتِهِ لِلْفِتَالِ . . وَيَعُودُ رِجَالُ (لَذَّرِيق) وَقَدْ هَالَهُمْ وَرَاعَهُمْ مَارَأُوهُ مِنْ بَسَالَةٍ جُنْد الإِسْلام ، وَاسْتِمْدَادِهِمْ لِلقِتَالِ . .

وَيَسْأَلُ (لَذَّرِيق) رِجَالَهُ الَّذِينَ قَامُوا بِعَمَلِيَّةِ الاسْتِطْلاعِ عَمَّا رَأَوْهُ، فَيَقُولُ هُ أَحَدُهُمْ:

. لَقَدْ جَاءَ مِنْ خُنُودِ الإِسْلامِ مَنْ لا يُرِيدُ إلاّ الْمَوْتَ ، أَوْ إِصَابَةَ مَا تَحْتَ نَمَمُّكَ . .



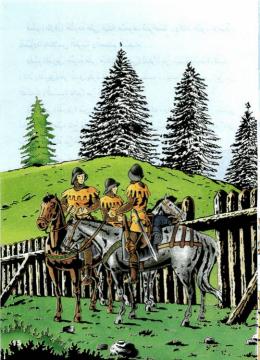

قَسَّمَ (طَارِقٌ) جُنُودهُ عَلَى هَيْئَةِ صُفُوف مُتَرَاصُةً ، وَكَانَ جُنُودُ الإسْلامِ يَتَمَيُّرُونَ بالْلابِس الْعَرَبِيُّة وَالْعَمَانُمُ الْبَيْضَاءُ ...

وَقَسُمَ (لَذَّرِيقُ)جُنُودَهُ عَلَى هَيْقَةِ(كُرَادِيس) تَتَكُونُ مِنْ مَيْمَنَةَ وَمُيسَرَةَ وَقَلْب . . وَكَانَ (لَذَّرِيقٌ) هُوَ الذِّي يَقُودُ قَلْب الْجَيْشِ بِنَفْسِهِ . . بَيْنَمَا جَمَّلَ عَلَى كُلُّ مِنَ الْمُنْمَنَةَ وَالْمُنْسَدَةَ قَائِدًا هِ أَلَّذَ قُواده .

الْمَيْمَنَة وَالْمَيْسَرَة قَائدًا مِنْ أَبْرَز قُوَّاده . وَقَدْ ظَهَرَ (لَذْريق) بَيْنَ جُنُوده فَوْقَ سَرير مُلْكه ، وَالسَّريرُ مُمَدُّ بَيْنَ بَغْلَتَيْن تَحْملاًنه ، وَعَلَيْه تَاجُ مُلْكِهِ ، وَقَدْ ارْتَدَى قُفَّازَهُ ، بَيْنَما يَمْتَلَدُ فَوْقَ رَأْسه رُوَاقٌ مِنَ الْحَرِيرِ يُظَلِّلُهُ مِنْ حَرَارَةِ السَّمْسِ ، وَحَوْلَهُ غَابَةٌ مِنَ ٱلْبُنُودِ وَالأَعْلاَمِ ﴿ وَبَيْنَ يَدَيَّهِ حُرَّاسٌ مُدَجَّجُونَ بِالسَّلاحِ ، وَفَرْسَانُ بِمَلابِسهِمُ الْمُزَرْكَشَة . وَكَانَتْ ثَيَابُ (لَذْريقُ) الْمُزَرِّكَشَةُ مُرَصَّعَةً بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوت وَالزَّبْرْجَد . كَمَا أَنَّ خُفُّهُ كَانَ مَصْنُوعًا منْ أَلْيَافِ الذَّهَبِ وَكَأَنَّ (لَذْريق) ذَاهبٌ في رحْلَة أَوْ نُزْهَة



الْتَحَمَّ الْجَيْشَانِ ، وَدَارَ بَيْنَهُمَا الْقِتَالُ عَبِيفًا ، حَتَّى ظَنَّ كُلُّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ أَنَّهُ الْفَنَاهُ . . .

وَكَانَ جَنُّودُ (طَارِق) هُمُّ الَّذِينَ بَدَءُوا الْهُجُومَ ، وَهُمُّ الَّذِينَ اسْتَمَرُّوا فِي هَجَمَاتهمْ الْمُسْتَمرُّهُ عَلَى جُنُود (لَذْرِيق) . .

الْقَصَّنُوا أَوَّلاً عَلَىَ مَيْمَنَة جَيْشِ (لَذَّريق) فَهَرَمُوهَا . . ثُمَّ رَكُرُوا ضَرَبَاتِهِمْ وَهَجَمَاتِهِمْ عَلَى الْمُيْسَرَة فَقَرُّوْهَا . .

رسيسيسيم على السيسير مرود. وَقَبْتَ الْقَلْبُ قَلِيلًا وَبِهِ (لَذَّرِيقِ) مَحْمُولاً فَوْقَ سَرِيرٍ مُلْكِهِ يَبُثُ الْحَمَاسِيَ في جُمُوده ، لَكِنَّهُ مَالَبِثُ أَنْ هُرَمَ رَتَفَهُمَرَ . .



وَأَخِيرًا نَزَلَ (لَذَّرِيق) عَنْ سَرِيرِ مُلْكِهِ ، وَامْتَطَى جَوَادُهُ الأَشْهَبَ للدَّقَاعِ عَنْ نَفْسه ، يَعْدَ أَنْ قُتَلَ حُرَّاسُهُ . .

ُ وَلَمَّا اَذْرُكَ (لَذَّرُوقُ) بَعْدَ هَزِيَة جَيْشِهِ وَتَقْرُق جُنُودِهِ ، أَنَّهُ لا نَجَاةَ لَهُ إِلا بِالْفِرَارِ مِنْ مَيْدَانِ الْمَمْرَكَة . . قَادَ جَزَادَهُ بَعِيدًا . . وَفِي لَنْفُسِ اللَّحْظَةَ الَّتِي حَاوَلَ فِيهَا (لَذُرِيقُ) الْفِرَارَ مِنَ الْمُعْرَكَةِ ، لَمُحَهُ



وَ تَدُورُ مُبَارَزَةً عَنِيفَةً بَيْنَ (لَذْريق) والْفَارِسِ الْمُسْلِم . .

وَيَكَادُ الْفَارِسُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَى (لَدْرِيق) وَيَقَثَلُهُ ، لَكِنَّ (لَدْرِيق) يُعَافِلُهُ ، وَيَفرُّ بِجَوَادِهِ تِجَاهُ فَهْرِ صَغِيرٍ . . وَيَنْدَنَعُ الْفَارِسُ الْمُسْلِمُ حَلُفَ (لَذْرِيق) صُحَاوِلاً أُسْرِهُ ، لَكِنَّ جَوَادَ (لَذْرِيق) يَنْدَنْعُ إِلَى مِنْطِقَةٍ مُوحِلَّةٍ بِالطَّيْنِ ، وَتَعْوض

قَوَائِمُ الجَّوَادِ فِي الْوَحْلِ ، فَلا يَسْتَطِيعُ الْتَقَدُّمَ خُطُّوَةً وَاحِدَةً . .

وَيُلاحِظُ (لَذَرِيق) أَنَّ الْفَارِسَ الْمُسْلِمَ جَادًّ فِي أَسْرِهِ وَ الطُّقْرِ بِهِ ، فَيَتْدَفعُ إِلَى الْمَاءِ ، وَيَعُوصُ ، فَيَجُرُفُهُ قَيَّالُ النَّهْرِ وَيَقْرَقُ ، بَيْمَمَا يَعْشُرُ الْفَارِسُ الْمُعَادِمُ مَا مَنَّ مَنْ مَنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْهِ النَّهِ وَيَقْرَقُ ، بَيْمَمَا يَعْشُرُ الْفَارِسُ



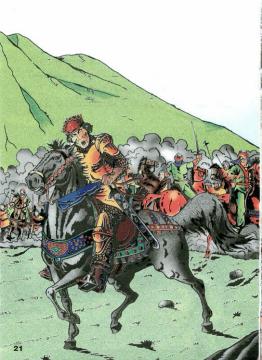

وَيَنْدُفعُ الْفَارِسُ الْمُسْلِمُ بَيْنَ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ مُمْسِكًا حِصَانَ (لَذَّرِيقَ) وَقَرْدَةَ حَذَاتُه الذَّهْبِيِّ، وَصَائِحًا :

لَقَدٌ قُتِلَ الطَّاغِيَةُ (لَذُريق) . .

وَيُطْلَقُ الْجُنُودُ الْمُسْلِمُونَ صَيْحَاتِ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ ، وَيَنْقَضُونَ بِحَمَاسِ عَلَى مَنْ بَقَى مَنْ جُنُود (لَذَرِيق) فَيَفَرُونَ هَارِبِنْ مَنْ مَيْدَانِ الْمَعْرَكَةِ . . . ـ .

وَيَتَعَقَّبُهُمُ الْجُنُودُ المُسْلِمُونَ بِالْحِرَابِ وَالسُّهَامِ فِي ظُهُورِهِمْ ، فَيَقَتُلُونَ كثيرينَ منْهُمْ وَيَأْسِرُونَ آخِرِينَ . . .

وَيَتْرُكُ جُنُوهُ (لَذَّرِيق) الْهَارِيُونَ وَرَاءَهُمْ مُصَنَّكَرًا مَمْلُوءًا بِالأَسْلِحَة وَعُدَد وَيَتْرُكُ جُنُوهُ (لَذَّيْرِيلَ وَالْمَاشِيَّةُ وَالتَّحْفُ وَالْجَوَاهِ وَالآنِيَةِ الذَّهْبِيَّةِ، فَيَسْتَوْلى خُنُهُ وَ الاسْلاَمِ عَلَى كُلَّ هَذِهِ الْغَنَّائِمِ ، وَ نُقَدُونَ الْأَسْدِي وَاللَّيْسِلِيلِ





وَقَدْ وَجَّهَهَا طَارِقُ لَفَتْح مَدينَة (قُرْطُبَةً) الَّتي صَارَتْ بَعْدَ الْفَتْح عَاصمةَ الْحُكْم الْعَرَبِيِّ الإسْلاميِّ في الأنْدَلُس. وَاتَّجَهَت الْفرقةُ الثَّانيَّةُ لفَتْح مَدينَة (غرْنَاطَةَ) والْفرقةُ الثَّالئَّةُ اتَّجَهَتْ لفَتْح مَدينَة (مَالْقَة) أُمَّا بَقَيَّةُ الْجَيْشِ فَقَدْ قَادَهُ (طَارِقُ) بِنَفْسِهِ ، وَاتَّجَهَ إِلَى الْعَاصِمَةِ (طُلَيْطلَةَ) وَبِهَذَا الْفَتْحِ الْمُبِينِ خَضَعَتْ بِلاَّدُ الأَنْدَلُسِ كُلُّهَا لِحُكْمِ الْعَرَبِ الْمُسْلِمينَ نُمَانيَةَ قُرُون ، كَانَتْ سَبَبًا فِي ازْدَهَارِ أَسْبَانِيَا وَازْدِهَارِ أُورُبًا بِالْحَضَارَةِ الْعَرَبِيَّة الاسلامية وَظَلَّتْ الْعَاصِمَةُ (طُلَيْطِلَةً) تَشْعُ نُورَ الإسْلاَم عَلَى كُرَّ مَاحَوْلَهَا مِنَ الْمُدُن وَالْبِقَاعِ ظُوَالَ ثَمَانِيَة قُرُونَ هِيَ مُدَّةً إِحُكُم الْمُسْلِمِينَ لِبِلادِ الأَنْدَلُسِ (تمت بحمد الله)